



حَيَاةُ النَّبِى عَلَيْكِ

رسوم عبدالمرضى عبيد كتبها سلامة محمد سلامة



### عَامُ الْحُزْن

تُوالَت المحنُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْ بَعْدَ انْتَهَاءِ مُقَاطَعَة قُرنَيْش لِبنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ المُطلَّبِ، فَقَدَ مَرضَ عَمُّه «أَبُو طَالِب» مَرضًا شَديدًا، وكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وكَانَ النَّبِيُّ شَديدًا، وكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وكَانَ النَّبِيُّ فَعَدَيَّ يَتُمَنَّى أَنْ يُسُلِم عَمُّه قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، لَكِنَّ اللَّهَ لَمْ يَشَأَ هَدَايَتَهُ فَمَاتَ عَلَى دِينِ آبَائِه، فَحَزِنَ النَّبِيُّ لِمَوْتِه حُزْنًا شَدِيدًا، إذْ أَنَّهُ فَقَدَ عَزِيزًا غَالِيًا كَانَ يَقِفُ إِلَى جَوَارِهِ وَيَشُدُّ مِنْ أَزْرِهِ، وَيُدَافِعُ عَنْهُ بِكُلِّ عَزِيزًا غَالِيًا كَانَ يَقِفُ إِلَى جَوَارِهِ وَيَشُدُّ مَنْ أَزْرِهِ، وَيُدَافِعُ عَنْهُ بِكُلِّ عَزِيزًا غَالِيًا كَانَ يَقِفُ إِلَى جَوَارِهِ وَيَشُدُّ مَنْ أَزْرِهِ، وَيُدَافِعُ عَنْهُ بِكُلِّ

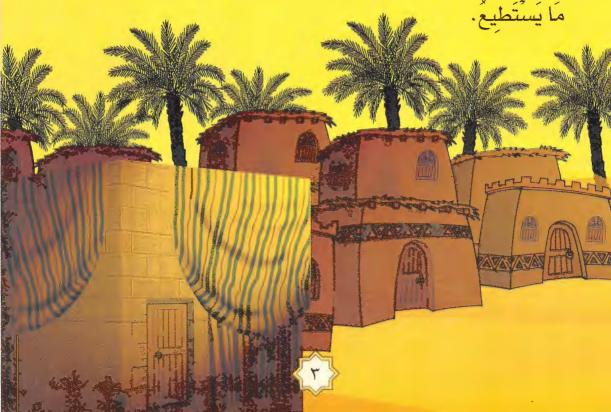

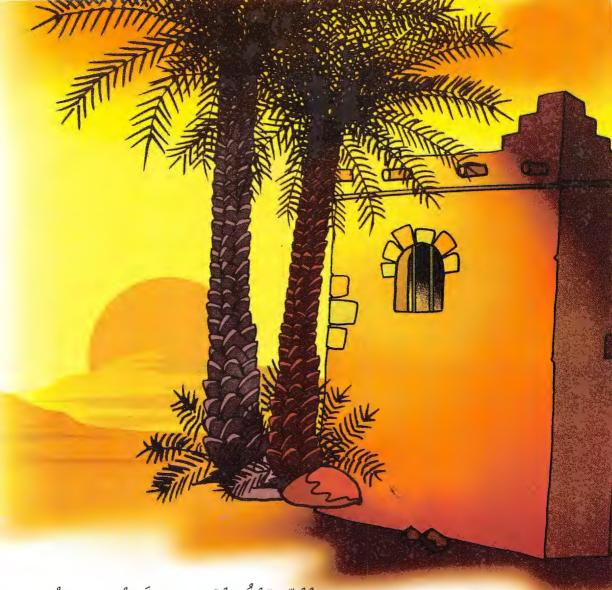

وَبَعْدَ وَفَاةِ «أَبِي طَالِب» بِقَلِيل تُوفِيّت أُمُّ المُؤَمنينَ السيَّدةُ «خَدِيجةُ بِنِتُ خُويلد» أُوَّلُ المُؤَمنينَ بِدَعَوة النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فأصابَ النَّبِيَّ بِفِرَاقِها هُمُّ عَظِيمٌ وَحُزْنٌ عَميقٌ ، فَقَد كَانَتَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- نِعْمَ الزَّوْجَةُ المُخْلِصَةُ الوَفِيَّةُ الَّتِي أَحَاطَتَ زَوْجَها بِصِدَقِ عَاطِفَتِها ، وَحُسنَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ المَصائبِ وَالمِحَنِ ، وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ المَصائبِ وَالمِحَنِ ، وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ هَذَا العَامَ بِعَامِ الحُزْنِ .





# الذَهَابُ إِلَى الطَّائف

اشَنَدَ إِيذَاء كُفَّارِ قُريشِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَى الطَّائِفِ ، وَمَعهُ مَوْلاَهُ «زَيْدُ بَنُ حَارِثَة» لَعلَّهُ فَتَوَجَّه النَّبِيُ عَلَيْهِ إلى الطَّائِف ، وَمَعهُ مَوْلاَهُ «زَيْدُ بَنُ حَارِثَة» لَعلَّهُ يَجدُ مَنَ يُؤَمنُ بِهِ مِنْ أَهْلِها وَيَنْصُرُهُ، لَكنَّهم لَمْ يَسنَتَجيبُوا لَدَعُوته يَجدُ مَنْ يُؤُمنُ بِهِ مِنْ أَهْلِها وَيَنْصُرُهُ، لَكنَّهم لَمْ يَسنَتَجيبُوا لَدَعُوته عَلَيْهِ، بَلِ اسنَتَهْزَءُوا بِهِ وآذَوَهُ أَشَدَّ الإيذَاء وَدَفَعُوا صَبِيانَهم وَسنُفَهَاءَهُم وَعَبِيدَهم، يَشنَتمُونَهُ وَيَضَرَبُونَهُ بِالحَجَارَة حَتَّى جُرِحَتَ قَدَمَاهُ وَعَبِيدَهم، يَشنَتمُونَهُ وَيَضَرَبُونَهُ بِالحَجَارَة حَتَّى جُرِحَتْ قَدَمَاهُ الشَّرِيفَتَانِ، وَشُجَّ رَأْسُ «زَيْد» وَهُو يُدَافِعُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ.





وَلَمَّا اقْتَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ «مَكَّةَ» أَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ يَطْلُبُ دُخُولَ «مَكَّةَ» في حمَايَتِهِم، لَكِنَّهُم رَفَضُوا طَلَبَهُ في عَلَظَة وَشَمَاتَة إِلاَّ «المُطْعَمَ بَنَ عَدِيٍّ» الذي خَرَجَ بِأَهْله وَعَشيرَتِه وَمَعَهُم سيلاَحُهم ليُعْلَنَ حمَايَتَهُ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ مَكَّةَ في حمَايَتِه وَطَافَ بِالبَيْتِ الحَرَامِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ دُونَ أَنْ يَنَالَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ.



## الإسْرَاءُ والمِعْرَاجُ

أَرَادَ اللَّهُ - سُبُحَانَهُ - أَنَ يُرَوِّحَ عَنَ نَبِيِّه ﷺ وَيُدَهِبَ عَنَ قَلْبِهِ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ بَعَدَمَا لأَقَاهُ مِنْ سُفَهَاءِ الطَّائِفِ وَغَيْرِهِم مِنَ القَبَائِلِ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ بَعَدَمَا لأَقَاهُ مِنْ سُفَهَاءِ الطَّائِف وَغَيْرِهِم مِنَ القَبَائِلِ اللَّهَ وَالْحَزَنَ بَعَدَمَا لأَقَاهُ مِنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلِ مَنَ القَبَائِلُ مِنَ المَسْجِدِ اللَّهُ - تَعَالَى - وَأَسْرَى بِهِ لَيُلاً مِنَ المَسْجِدِ المَسْجِدِ الأَقْصَى، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ فِي صَعْبَةِ المَسْجِدِ العَرامِ إلى المستجدِ الأَقْصَى، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ فِي صَعْبَة بِهِ السَّلامُ - إلَى السَّمَاوَاتِ العُلاَ .

رأى النّبي عَلَيْهِ في هذه الرّحلة العَظيمة كَثيراً مِنْ آياتِ اللّه الكُبْرَى، كَدُخُولِه الجَنَّة، واطِّلاَعِه على النَّار، وكلامه مع المولَى عزَّ وَجَلَّ، وَمُقَابَلَتِه للأنبياء، ثُمَّ فُرضَتَ عَلَيْه الصَّلُواتُ الخَمْسُ، وَفِي خَتَام هذه الرّحلة المُبَاركة عَادَ النّبي إلى مَكَّة في اللَّيْلَة نَفْسها، فَلَمَّا أَصنبَحَ أَخْبَرَ قُرَيْشًا بِمَا رآه فَكَذَّبُوه وسَخرُوا منْه، وسألُوهُ أَنْ يَصفَ لَهُمُ المَسْتَجِدَ الأَقْصَى إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَرَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه فَوَصَفَهُ النّبي للهُ اللّه المَسْتِجِدَ الأَقْصَى إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَرَفَعَهُ اللّه إلَيْه فَوَصَفَهُ النّبي لكُفَّار قُرَيْش جُزْءًا جُزْءًا.





كَمَا أَخْبَرَهُم النَّبِيُّ عَلَيْ عَنَ قَافلَة تِجَارِيَّة لَهُمْ كَانُوا يَنْتَظرُونَها، وَحَدَّد اليَوْمَ الذي سَتَصلُ فيه، فَوصلَتُ في مَوْعدها كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ الدِّي سَتَصلُ فيه، فَوصلَتُ في مَوْعدها كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ الرَّغَم مِنْ كُلِّ هَذهِ الآيات والمُعْجزَات، تَمَادُوا في عَلَي الرَّغَم مِنْ كُلِّ هَذهِ الآيات والمُعْجزَات، تَمَادُوا في تَكُذيبِهم وَعنادهم، وَذَهبُوا إلى «أَبِي بَكْرٍ» ليُخْبِرُوه بِما يَقُولُه النَّبِيُّ عَقَالَ لَهُم ّ «أَبُو بَكْرٍ»:

«وَاللَّهِ لِئِنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ» فَسُمِّى مُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ بِالصِّدِّيقِ.



## الإسْلاَمُ فِي يَثْرِبَ

خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ في مَوْسِمِ الحَجِّ مِنَ السَّنَةِ الحَادِية عَشْرة مِنَ النَّبُوَّة يَدْعُو القَبَائِلَ الْقَادِمَة إِلَى مَكَّةَ إِلَى الإسلَامِ، فالتَقَى في منى عند النَّبُوَّة يَدْعُو القَبَائِلَ الْقَادِمَة إِلَى مَكَّة إلَى الإسلَامِ، فالتَقَى في منى عند العَقبَة بستَّة رجال مِنْ يَثْرِبَ فَعَرَضَ عَلَيْهِم الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِم الرَّسُولُ عَلَيْهِم الرَّسُولُ عَلَيْهِم الرَّسُولُ عَلَيْهِم اللَّسُولُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ عَنْ قُرْبِ ظُهُورِهِ .





وَقَدَ شَرَحَ اللَّهُ صُدُورَ هَ وَلاءِ الرِّجَالِ للإيمَانِ ، فَأَسْلَمُوا للَّهِ رَبِّ العَالمِينَ وآمَنُوا برَسُولِهِ الكَرِيمِ، ورَجَعوا إلى قَوْمِهِم يَدْعُونَهم للإسلَلامِ، فَذَاعَ أُمَرُ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إلاَّ وَيَتَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ فَرَسَالَتِهِ .

# بَيْعَۃُ الْعَقْبَۃِ الْأُولَى

وَفِى مَوْسِمِ الحَجِّ مِنَ العَامِ التَّالِى قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنَ أَهْلِ يَثْرِبَ والتَقُوا بِالنَّبِيِّ عَيْدَ العَقَبَةِ الأُولَى بِمِنَّى وَبَايَعُوهُ عَلَى الطَّاعَةِ اللَّولَى بِمِنَّى وَبَايَعُوهُ عَلَى الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُصَرَةٍ دِينِهِ، وَسُمِّيتَ تِلْكَ البَيْعَةُ بِبَيْعَةِ العَقَبَةِ الأُولَى.



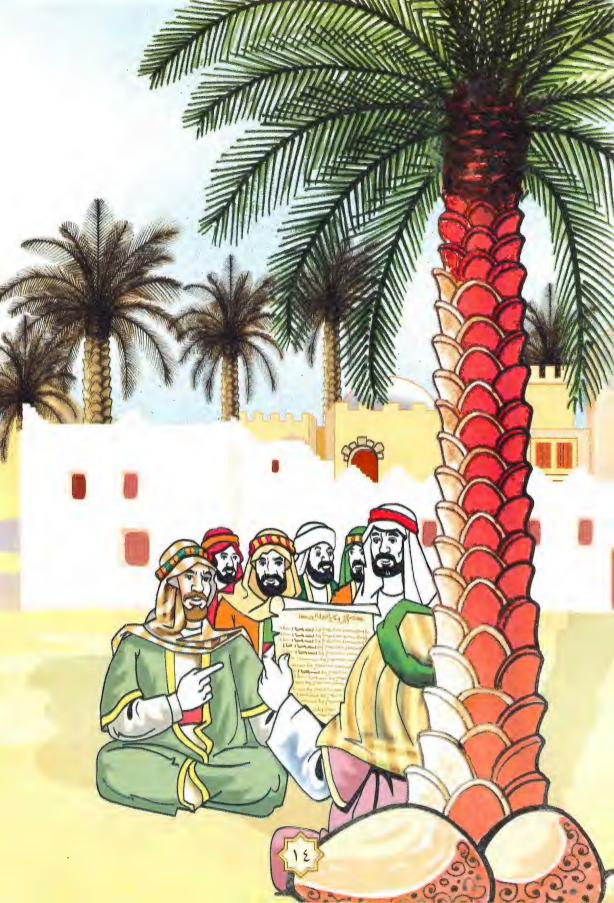

وَبَعْدَ انْتَهَاءِ مَوْسِمِ الحَجِّ أَرْسَلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ «مُصَعْبَ بَنَ عُمْيُرٍ» مَعَ أَهْلِ يَثْرِبَ لِيَتْلُو عَلَيْهِمُ القُرْآنَ وَيُعَلِّمَهُم أَحْكَامَ الدِّينِ، فكَانَ «مُصَعَبُ» - رضي اللَّهُ عَنْهُ - خَيْرَ سَفير للإسلام، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قُلُوبَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَدينة حَتَّى إنَّه لَمْ يَبْقَ بَيْتٌ فِيها إلاَّ وَفِيهِ مُسَلَمٌ يُوحِدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

#### بَيْنَاتُا بَبْقُحَا خُدِيْرَ

وَفِى مَوسِمِ الحَجِّ مِنَ السَّنَةِ الثَّالِثَة عَشَرَة مِنَ النَّبُوةِ قَدِمَ إلَى مَكَّة ثَلاَثَةٌ وَسَبَعُونَ رَجُلاً وَامْرَأَتَانِ مِنْ مُسلَمِى المَدينَة، وَاتَّفَقُوا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَى أَنْ يُقَابِلُوهُ لَيْلاً عنْدَ العَقَبَة بَعِيدًا عَنْ أَعَيْنِ المُشِرِكِينَ الذِينَ كَانُوا يَتَرَصَّدُونَ لِرَسُولِ اللَّه عَلِيهٍ وَمَنْ مَعَهُ.





إنَّ خَيْرَ مَا يَقْرُوْهُ أَبْنَاوَنَا هُو السَيْرَةُ النَّبُويَةُ التَّي تَقُصُّ عَلَيْهِمْ حَيَاةَ خَيْرِ البَّشَرِ وَأَكْمَلِ إِنْسَانِ عَاشَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، إذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا دِينًا وَدُنْيًا، عِلْمَا وَعَمَلاً، خَلُقًا وسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رَحَمُهُ عِلْمًا وَعَمَلاً، خَلُقًا وسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رَحَمُهُ وعَدْلاً، عَفْواً وسَمَاحَةً.

بَعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرة العَرَبِ، فَأَحْيا أُمَّةُ وأَقَامُ دُولُةً، وَرَبِّي رِجَالاً ، فَأَنَّارَ الدُّنْياَ وَنَشَرَ الإسْلاَمَ.

#### صدر منها:

١- مولد الثور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

۹- بدر الكبرى.

١١- غزوة حنين.

٧- محمد اليتيم.

٤- بعثة النبي على .

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢ - وفاة النبي علي.

Ligin

١٥ شارع أحمد عرابي - المهتدسين - ص . ب: ٤٢٥ الدقى - القاهرة ت ٣٤٤٧١٧٣٠ فاكس ٣٠٣٧١٤٠٠

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

